A.0775

## نِداء

A DAAS



الحمد لله رب العالمين، والـصلاة والسلام عـلى من هو رحمة للعالمين، محمد الهادى إلى سبيل الـعـلم والرشاد، وسلم تسليما كثيرا.

أوجه هذا النداء إلى من يهمه الأمر من ملوك ورؤساء، وأمراء الدول العربية، وكذلك وزراء المعارف، والجامعة العربية، وأولى الرأى من الحسنين في البلاد العربية عامة.

فأقول؛ أن خير الأمور ما أكسب الثناء، وترك أثرا للاممة التي تهدف إلى التقدم والهوض، وقد علمتم ما توصل إليه سلفكم من كسب ود الشعوب، وما هي الوسيلة التي استخدموها في نشر حضارتهم وعدالتهم في أقصرمدة، عرفها التاريخ تلك الوسائل، هي المواهب التي قد فطرهم الله عليها، من الآخلاق والسجايا العظيمة، كانت بطبيعتها تواقة إلى العلم، محسنة للتهذيب، متهاسكة فى تدعيم مبادئها حتى أشرقت أشراقا، عــم أصقاع العالم، حضارة ورقيا وتــقــدما وعمرانا، فمسدنها الزاهرة وحواضرها العامرة، المزدانة بمعاهدها وجامعاتها، التي كانت يؤمها الطلاب من الشرق والغرب،

وما انفك الشرق العربي فى القرون الأولى يرسل نورا، حتى تغافل وانشغل حملته، فغابت كواكبه وأفلت أنجمه، وادركته الليالى السوداء والاجيال المظلمة.

والآن وفي البلاد العربة حركة علمية جيدة. وهبية نحو العلى، وإنا لنأميل أن لا يقتصر هـذا على اللاد العربية فحسب، بل يكون أيضا لللاد التي تربطها مع العرب، القرابة، والصداقة، لكي نتمكن من تقوية عرى المودة مع الشعوب المحبة للسلام، وكشف الغطاء عن تلك الإخطاء، التي تركبا دعاة الشعوبية مر. ﴿ أَعِدَاتُنَا وَاعِدَاءُ المثلُ العَلَيَا الَّتِي أَتَّحَفُنَا العَالَمُ مِهَا في الوقت الذي كان يعاني فيه الظلم والاستعباد .

لهـذا فـلا مد لنا من استدراك مافات، وأن نشمر عن سواعد الجد لتحقق أمانينا عن طريق العلم، ولنا في الأمم الناهضة الأسوة الحسنة في إقامة المعاهد العلية والمؤسسات الثقافية التي تقيمها في كل بلاد تخولها ذلك، واليوم وأنا مقم في الهند، لعلى علم بما يجيش بنفوس كثير من أبنائها وحرصهم على تعلم اللغة العربية، والوقوف على ما فيها من تراث عظم، ولو استقريتم ذلك لوجدتم عشرات المدارس التي تدرس العربية في تلك القارة العظيمة، زد على ذلك معاهدها العالبة وجامعاتها المتعددة، لا تخلو من تدريس اللغة العربية على شكل نصوص لا تغني صاحبها عما ينشده من هدف، لهذا أقدم هذا الاقتراح إلى من يهمه الآمر في البلاد العربيه، وكذا إلى المحسنين من أبنائها، لعل الله يجعل منه فاتحة خير في هذا السبيل.

ولدينا اليوم جالية عربية على جانب كبير من الخير واليسر مقيمين في الهـنـد، ولـقـد حاولوا من تـلقـا. أنفسهم إقامـة معهد لتعليم أبنــائهم وإخوانهم، ولكنهم قـد اخفقوا في ذلك، لأنه مجهود فردي، وأخـيرا تكرمت حكومة الكويت، وافتتحت مدرسة، تنفق عليها من ماليتها، ولكن هذه المدرسة المذكورة لم تؤدى الفائدة المسرجوة، لأنها أشبه ما تكون بفصول، واقتصرت على تعلم أبنا. العرب فقط وقليل

لا يذكر، من أبناء الهنود والجميع لا يتجاوزون ٧٠ تلميذا وتلميذة، وإن دوام التلاميذ المذكورين يقتصر على حضور يومين من أيام الاسبوع، وبقية الايام يذهبون إلى المدراس التبشيرية المنتشرة في الهند، لهذا فالاستفادة من اللغة العربية معدومة بالنسبة لهم.

وهذا هو ما دعانى لاقدم هذه الرسالة، لما فى المحافظة على اللغة العربية ونشرها من خير لابناء العرب والمسلمين خاصة وإلى أبناء الهند عامة، كذا يتحتم علينا أن نكون أسبق لهذا الحنير من غيرنا، ولكن والاسف يحز فى نفسى أن أجد الاقليات الاخرى سبقونا إلى ذلك وإليكم مشلا، ما قامت به الجالية اليهودية، منذ

خس وخمسين عاما، بدون أن تساندهم أية حكومة، لأنهم لم تكن لهم حكومة فى ذلك الوقت، فلقد أقام المدعى بسر يعقوب ساسون، مؤسسة فى وسط مدينة بومبى من ماله الخاص، وقد شاركه بعض أفراد من جاليته بقليل لا يذكر، ولقد كلفت هذه المؤسسة فى ذلك الوقت، مائة وخسون الف ربية، وهى لا تزال قائمة مزدهرة حتى الآن.

وأيضا قبله، فى سنة نُهرٌ كانت هناك مؤسسة، ساهم فى ازدهارها، المدعى داود ساسون، وأقام عليها البنايات الضخمة، لتكون أكثر ازدهارا، وتمد الحكومة الهندية هذه المدرسة سنويا (٥٠٠٠٠) ربية

وبها من التلاميذ حاليا اربعائة وخمسين تلميذا مر. طوائف متعددة على اختلاف مذاهبهم.

وها نحن على تعدد حكوماتنا، والموسرين من أبنا. شعبنا، لا نجد لنا مؤسسة فى هذه الـقـــارة العظيمة، التى تربطنا معهـــا الـعـــلاقــة الوثــيــقــة والصداقــة من قــديم الزمان.

وان معهدا علميا يقام فى هذه البلاد، لحرى بأن يزيد أواصر الصداقة، ويجعل من طبيعة الحال سفرا. متعددين يقربون وجهات النظر بين كلا الشعبين، ويجعل أيضا حملة أقلام يزودون بها عن الدعاية الاستعارية التى تفرق بين الشعوب وتشوه الحقائق التاريخية، ولدينا

اليوم من الجالية العربية، المقيمين في أشهر بلد في الهند، وهم في حالة من اليسر، يشار اليهم بالبنــان، وسوف يشاركون بقسط كبير فى تدعيم هذه المؤسسة المرجوة، لأنهم قد حاولوا ذلك من قبل، كما أشرت إليه فى مقدمة هذه الرسالة، فعلى المسئولين من حكومات الدول العربية، أن يستوثقوا عن يمثلونهم في هذه السلاد، عن حاجتنا الملحة إلى إنشآ. معهد على في يومي، لتعزيز كياننا ونشر ثقافتنا بتلك الربوع، وأن تساهم كل حكومة بقدر امكانياتها وبقدر حرصها على ازدهار اللغة العربية، كما يتحتم على كل ذى خير أن يمـد يد العون في هذا السبيل. وأملى أن تجد هذه الرسالة المتواضعة، الأثر الطيب فى نفوس من تصل إلى أيديهم، وأن يكون التجاوب العملى سريع التنفيذ، وعلى كل من يريد المساهمة فى هذا الخير، أن يتصل بمن يمثل حكومته فى هذه البلاد، وأن يرسل ما تجود به يده بواسطتهم.

والمؤسسة المنشودة سوف تكون على الغرار الآتى:
روضة للاطفال
مدرسة ابتدائية
مدرسة ثانوية
كلية

## والتكاليف التي قدرت على وجه التقريب فهي كالآتي :

| الايضاح                       | الربية الهندية | التقدير با |
|-------------------------------|----------------|------------|
| الارض التى سيقام عليها البنا. | 7              |            |
| البسناء                       | 10             |            |
| مبى للـــدرسـين               | ١              |            |
| أثاث                          | ١              |            |
| أدوات معمل للكيمياء           | 1.7.           |            |
| كتب للكتب                     | ٣٠٠٠           |            |
| مطبعه عربيسه                  | Y 0            |            |
| رسالة شهرية •صوت الـعرب       | 10             | . • • •    |
| سيارتان لنقل الاطفال          | ۲.             |            |
| ٢٥ سريرا في أحمد المستشفيان   | ٣.             |            |

وسيشترك بالتدريس مدرسون من العرب والهنـود، وسوف يكون التدريس متمشيا مع المناهج الدراسية العربية والهندية معا، كما يقترح أن تكون كل من المرحلة الروضة والابتدائية، معفية من الرسوم المـدرسية، وستقتصر الرسوم على المرحلتين، الثانوي والجامعي، وأن هذه الرسوم سوف يسدد منها رواتب الموظفين من المدرسين وغيرهم، وكذا تـصان بها المؤسسة، وسوف لا تمضى سنوات قلا ثبل حتى يكون لهـذه المؤسسة فروع متعددة في مختلف السلاد من القارة الهندية، ولربما يتسائل القارئ، كيف نتمكن من إقامة معهد مثل هذا، في بلاد أجنبة! أوضح ذلك بان الحكومة الهندية ترحب بمشل هذا المشروع كل المترحيب، ورجال السلك الدبلماسي من البلاد العربية، هم الذين سيتولون هذه المهمة، حتى تصبح في حيّز الوجود فنكون بذلك قد جعلنا ركيزة قوية نافعة لكلا الشعبين وإلى الأجيال القادمة، كا نرجو الله أن يلهمنا المضاء والسداد في دعم هذه الفكرة وإخراجها إلى الوجود، وعلى الله قصد السبيل.

الخلص عبدالحكيم شرفالدين

> ۲۹ شارع محمد علی بمبشی ۳ (الهند) ۲۲ شوال ۱۳۷۸ ۱-۵-۹

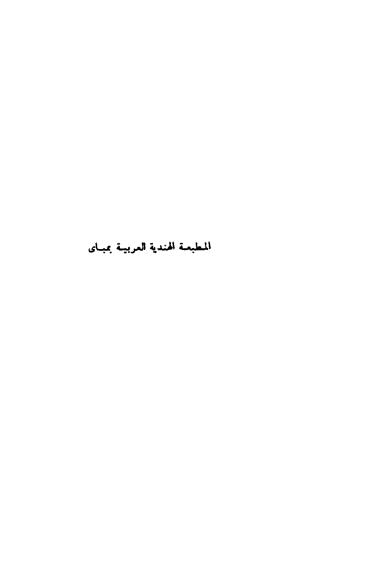